# ABDALLAH REDHA



# (SA SAGESSE)-

المكتبة الدينية للطريقة الملاوية بمستغانم

# SAGESSES

du Cheikh Sidi Ahmed Gen Mostafa El-Alaoui (Que Vieu sanctifie son esprit)

#### RECUEILLIES

par le Cheikh vénéré Sidi Hadi Adda Bentounes (Rahimahon Allah)

#### **TRADUITES**

par le généreux savant Mohamed Cidati (Que Dien le comble de ses Gienfaits)

#### **CALLIGRAPHIÉES**

par le doué du bon goût Omax Racim (Que Dieu le protège) Pour honorer la mémoire de son guide bien aimé: Cheikh EL ALAOUI (rahimahou Allah), le fils unique a recueilli de l'Ecrin Divin, cinquante deux de ses sagesses, tout en prévenant les Amis qu'i y en avait encore bien d'autres d'aussi belles, mais qu'elles étaient dispersées chez les Intimes et que c'est là qu'il fallait aller les chercher.

Nous, pour honorer la mémoire de notre guide bien aimé: Cheikh Hadj ADDA (rahimahou Allah) nous portons ses sagesses à la connaissance des gens de l'Amour, tout en les prévenant que la plus précieuse de toutes, la perle rare et inestimable, celle qui a en elle tous les reflets de la l'umière et qui en éclaire le monde par Son éclat, c'est ce fils unique, venu en notre temps, préparer le temps de son fils Unique: Cheikh Hadj EL MEHDI (Radi Allahou âanhou).

La puissance, la subtilité; la base, le sommet; l'infiniment grand, l'infiniment petit, vont, si le Cœur, semblable à une coupe de cristal vide et limpide a soif, énivrer de nectar l'âme jusqu'à ce qu'elle reconnaisse que vraiment sa sagesse, c'est: Sa Sagesse

Abdallah REDHA



« Dieu est la lumière des cieux et de la terre. Cette lumière est comme un foyer dans lequel se trouve un flambeau, un flambeau placé dans un cristal, cristal semblable à une étoile brillante; ce flambeau s'allume avec l'huile d'un arbre béni d'un olivier qui n'est ni de l'Orient ni de l'Occident, et dont l'huile brille quand même le feu ne la touche pas. C'est lumière sur lumière. Dieu conduit vers sa lumière celui qu'il veut, et propose aux hommes des paraboles; car il connaît tout »



Ι

Les gens de la Connaissance sont des degrés
Connaisseur de Dieu
Connaisseur de soi-même
Néanmoins le connaisseur de soi-même est
d'une Connaissance plus profonde que le
Connaisseur de Dieu.



ΙI

Les gens aux yeux clos sont aussi des degrés :
« Ceux à qui le voile cache Dieu
Ceux à qui le voile cache soi-même »
Néanmoins ceux qui ont le voile vis-à-vis de soi-même, ont leur voile plus impénétrable que ceux qui sont voilés face à Dieu.





#### III

Les ascètes sont des degrés :

« L'Ascète qui dédaigne les biens que Dieu a »

« L'Ascète qui dédaigne ce qu'il possède ».

Néanmoins l'ascète qui dédaigne les biens que Dieu a, est d'un ascétisme plus rigoureux que celui qui dédaigne les biens qu'il a en mains.





# IV

Celui qui connait Dieu se détourne des Biens de Dieu.

Mais l'insouciant de Dieu est insatiable des Biens de Dieu.





V

Quiconque a découvert Dieu en luimême, revient en lui-même, et, recherche l'agrément de son âme.

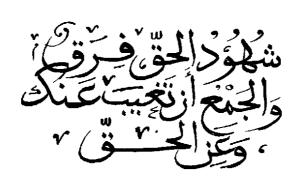

# V I

La vision de la Vérité est désunion.

L'union consiste à s'anéantir de soi - même et de la Présence Divine.



# VII

Celui qui proclame l'Unité de Dieu est un ignorant.

Celui qui contemple Dieu est un insouciant.



#### VIII

Deux contraires qui ne peuvent se rencontrer:

« Si tu es, Il n'est pas »

« s'Il est, tu n'es pas ».

Délaisse ton existence et tu seras appelé.





# ΙX

Quiconque utilise la science avant le moment opportun, est puni par la privation de cette science.

« Ne te hâte pas en ta prédication avant que t'en soit communiquée la révélation et dis : Seigneur accrois-moi en science ».





X

Tous ceux qui ont osé exprimer la Vérité sont passés immanquablement pour libertins. Ceux qui la taisent passent pour en être les détenteurs véritables.





# ΧI

Les défauts de l'âme (nefs) ne se sont multipliés que pour mieux offusquer les Lumières Célestes.



# XII

N'abandonne pas ton âme (nefs) ne la prends pas en aversion, mais plutôt accompagne la, et, interroge la sur ce qui est en elle.





#### XIII

La Vérité (Dieu) ne peut-être saisie par la vue, tandis qu'Elle nous perçoit.

Et comment pourrions-nous La saisir alors qu'Elle est plus près de nous que nous-mêmes! Est-il possible à l'œil de voir son œil?





# XIV

Celui qui a découvert avec certitude la Vérité Immuable, ne trouve plus de place à l'altérité.



#### XV

Le culte de l'Unité n'est pas de l'exprimer par des mots.

Le culte de l'Unité n'est rien d'autre que la Foi profonde et le sentiment.

« Un ignorant se délecte de son ignorance alors qu'un savant souffre de son savoire ».





#### XVI

La question n'est pas de connaître Dieu lorsque le voile tombe.

La question est de connaître Dieu dans le voile même.

« Il a une porte à l'intérieur de laquelle réside la Miséricorde et dont l'extérieur est recouvert de douleur. »





# XVII

Il n'y a point un atome dans l'univers qui ne porte en lui un des Noms de l'Adoré.



#### XVIII

La question n'est pas de Le connaître dans tous Ses Nons Sublimes.

La question est de Le reconnaître dans chaque accent et dans chaque sens.

« Il a appris tous les Noms à Adam. »





#### XIX

La connaissance de l'Unité n'est pas ce que véhiculent les livres ou ce que bavardent les bouches, mais bien les traces que laissent les Amoureux et dont les lumières scintillent dans l'espace.



# X X

La croyance de l'Unité est semblable au feu, Elle incendie toute chose sur laquelle Elle se pose, et la purifie.



# XXI

Si l'on dévoilait le secret du Connaisseur on connaitrait la quintessence de la Prophétie.



# XXII

UN connaisseur n'entre point au Paradis à moins qu'il ne feint d'ignorer la Vérité.



# XXIII

Si le lot qu'a le Connaisseur en Dieu, n'était que le Paradis, celui-ci serait pour lui ce que l'Enfer est pour le voilé «Mahdjoub».



# XXIV

Les maux qui accablent l'état du « Aarif » au milieu des siens, n'apparaissent que lorsqu'il fait montre d'affectation.



# X X V

Les plus éloignés de Dieu parmi les gens, sont ceux-là même qui exagèrent les louanges de Sa pureté.



# XXVI

Le but n'est pas de proclamer exagèrement la pureté de Dieu, le but c'est de reconnaître Dieu à travers les ressemblances et les oppositions.



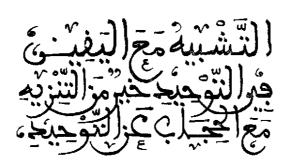

# XXVII

Dénoter les oppositions, les ressemblances, avec la Foi dans l'Unicité de Dieu, vaut mieux que d'exalter Sa pureté en étant privé de cette Unicité par le voile de l'aveuglement.



# XXVIII

Si tu vois le « Aarif » absorbé dans le « Dikr » sache qu'il est absent car s'il était présent le silence lui conviendrait mieux.



# XXIX

La Vérité n'est point proche, de même qu'Elle n'est point éloignée.



# X X X

L'Approche se conçoit avec la dualité, la Vérité est Une.



#### XXXI

La pureté d'intention dans l'activité (Spirituelle) est l'écueil des Gens de la Connaissance.

De même que l'absence de pureté d'intention constitue le danger pour les «Mouridines».





# XXXII

Qui a reconnu la Vérité dans les créatures s'évanouit en Elle, les perdant de vue, et il ne lui reste plus qu'Elle.



### XXXIII

Quiconque va à la recherche de Dieu par l'entremise d'un autre que Lui n'arrive jamais à Lui.



# XXXIV

Qui a reconnu Dieu à l'aide du raisonnement parlera le langage de l'infécondité sans en avoir conscience.



### XXXV

Quiconque recherche Dieu en dehors de lui-même se fourvoie, et va à l'encontre de son désir.



### XXXVI

Quiconque aura un rang égal à son état, divulguera sans en avoir conscience, le Secret de Dieu.



#### XXXVII

Le «Ta» du discours est un châtiment. Le «Ha» de l'abîme est une épreuve. Le «Noun» de l'individualisme est une dualité. La Vérité est au delà de tout cela.



#### XXXVIII

Ne te consacre pas exclusivement à la connaissance de la Vérité elle te privera des Secrets de la Création.



#### XXXIX

La Connaissance sans un ferme appui risque d'attirer l'éloignement.

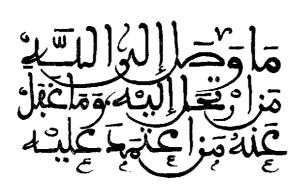

# ΧL

Ne sont pas arrivés à Dieu tous ceux qui sont allés vers Lui.

Et ne l'ont point perdu de vue ceux qui ont fondé leurs espoirs en Lui.





## XLI

Quiconque a gouté la douceur de l'entretien avec la Vérité ne peut se défendre de converser avec les créatures.



# XLII

Quiconque se détourne du monde se détourne de la Vérité.

Quiconque ne loue pas les hommes ne loue pas Dieu.





# XLIII

Celui devant qui s'est manifestée la Majesté Immense de l'Etre, n'a plus consciences des attributs.



### VIL

Celui qui se suffit de son arrivée ne peut qu'errer.

Celui qui se désintéresse du voile perd la Présence.





V.L

Celui qui tait le Secret est aveugle de la Présence Divine.

Celui qui Le divulgue est un vaincu.





### IVL

Celui qui n'accepte pas la fréquentation des superbes, est lui-même un superbe.



# IIIL

Celui qui connait Dieu ne l'Adore plus, il adore Son esprit.



# IIL

Celui dont la contemplation s'est fortifiée perd sa timidité première.



IL

Le maintient du voile parfait la politesse.



L

Demander à connaître davantage est un brin d'ignorance chez le « Mourid ».





LI

La dernière désobéissance chez le « Mourid » est meilleure que son premier acte de piété.



# LII

La sagesse est semblable à la tolérance, on ne s'en sert que lorsque l'on en a vraiment besoin.

# بسي كملِلَّهُ الْرَحْمِيَّ الْرَحْمِيَّ الْرَحْمِيِّ الْرَحْمِيِّ الْرَحْمِيِّ الْرَحْمِيِّ الْرَحْمِيِّ الْرَ

• وَلاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُواللَّهُ فَأَنْسَاهُمُ الْفَاسِقُونَ • لَايَسْتَوِى أَنْفَاسَهُمُ أُولِئِكَ هُمُ الفَاسِقُونَ • لَايَسْتَوِى أَنْفَاسُهُمُ أُولِئِكَ هُمُ الفَاسِقُونَ • لَايَسْتَوى أَصْبَحَابُ الْجَنَةِ هُمُ الْفَارِرُونَ • لَوْأَنْزِلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ

عَلَىٰ جَبَلِ لِّرَأَبِيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَهِدَدِعًا مِنْ خَصَتْ يَةِ اللهِ وَتِلْكَ اثْلَمْنَالُ نَصْبِهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُ مُرْبَيِّفَكُّرُونَ • هُوَاللَّهُ الذِي لَا إِلَّهُ الْأَ هُوَ عَالِعُ الْغَيْبِ وَالسُّهَادَةِ هُوَالنَّمْانُ الرَّحِيمُ 
 هُوَاللّٰهُ الَّذِى لَا إِلَّهُ إِلاَّهُ وَالْمُلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ المُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِبِيُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُنْبَحَانَ اللهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ • هُـكُواللهُ المحنالِقُ الْبَارِئُ الْمُنْصَبَوَرُلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسُنَى يُسَيِّحُ لَهُ مَا فِي السَّيَّمُوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَـرَنِيزُ الْحَكِيمُ • • وَإِنَّا الْحَلَ رَبِّنَا لَمُنْعَتَ لِبُولِ تَ

وَقِينَ ذِكِره رَاعِنبُو**ت** 

• إِنَّا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبَهُمْ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتُهُمْ إِيَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ اَيْتُوكَ لُونَ • نَوَكَلْتُ عَلَىٰ الْحَيِّ الَّذِي لَا يَوْتُ أَبَداً • الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ رَيْتَخِذْ وَلَكَ ا وَلَكُمْ كَنُ لَهُ سَشَرِيكٌ فِي الْمُنْكِ وَلَمْ يَكُنُ لَهُ وَلِيَّ مِنَ الذِّلِّ وَكِيرُهُ تَكْبِيرًا . اللهُ أَكْبَرُكِيرًا وَالْحَـمَدُ لِلهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللهِ بُكُرَةً وَأَصِه يلاً

عَلَى نَفْسِكَ. سَبْكَانَكَ لَا يُحْصِى تَنَاءَلَكَ عَلَيْكَ إِلاَّ أَنْتَ . سُبْحَانَكَ لَا يُوَحِدُكَ حَيْثَ كُنْتَ إِلاَّ أَنْتَ . سُنْبَحَانَكَ لَا يُدْرِكُكَ كَيْفَ أَنْتَ إِلاَ أَنْتَ . سُنْبَحَانَكَ لا يَعْرِفُكَ كَوَيْثُ انْتَ إِلاَّ أَنْتَ . سُبْحَانَكَ لَا يَعْلَمُ لَكَ أَيْنَ كُنْتَ إِلاَّ انْتَ . سُـبُحَانَ رَبِّبَنَا رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَكَمَ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمُدُلِلَّهُ رَبِ الْعَالِمِينَ .

الْحَمَّدُ لِللهِ الذِي خَلَقَ السَّمَلُواتِ وَالْأَرْضَ وَالْأَرْضَ وَالْأَرْضَ وَالْأَرْضَ وَالنَّوْرَ ثُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَعَلَ الظَّلُمَاتِ وَالنَّوْرَ ثُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِبْرَبِهِمِ مُرْ يَعِدُ لُونَ .

 مِرْبَعِهِمْ يَعِدُ لُونَ .

• أَلِلَهُ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُتَّرِكُونَ .

لَا سَمِيعَ إِلَّا اللهُ . لَا بَصِيرَ إِلَّا اللهُ . لَا عَلِيمَ إِلَّا اللهُ . لَا رَحِيمَ إِلَّا اللهُ . لَا حَسِيبَ إِلَّا اللهُ . لَارَقِيبَ إِلاَّ اللهُ . لَا بَاطِنَ إِلاَّ اللهُ . لَا ظَاهِرَ إِلَّا اللهُ لَا كَانِنَ إِلَّا اللهُ لَا مَوْجُودَ إِلَّا اللهُ . لَا إِلَّهَ إِلَّا اللهُ فِي الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ . لَا إِلَّهَ إِلَّا اللهُ فِي النَّوْمِ وَالْيَعَظَاتِ . لَا إِلَّهَ إِلَّا اللهُ فِي الْمُحْيَا وَالْمُمَاتِ. لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ فِي الصَّحْوِ وَالسَّكَرَاتِ . لَا إِلَّهُ إِلَّا اللهُ فِي الْعَمْدِ وَالْهَفَوَا " لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ فِي جَمِيعِ اللَّحَظَاتِ. لَا إِلْكَهَ إِلَّا اللهُ عَلَىٰ سَائِرِ الْحَاكَاتِ . اللَّهُ مَرَّ يَا مَن تَ أَنْهَمْتَنَا النَّطْقَ بِلاَ إِلَّهَ إِلاَّ اللهُ تَعَبَّلْ مِنَّا الْإِيمَانَ بِلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ . اللَّهُ عَرَيَامَنْ

لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ أَعْلَىٰ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ. لَا إِلْهَ إِلاَّ اللَّهُ أَغْلَىٰ مِنْ كُلِ شَيْءٍ. لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ أَطْيَبُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ. لَا إِلَّهَ الاَّ اللهُ أَقْرَبُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ. لَا إِلَهُ إِلاَّ اللهُ أَكْبَرُمِنْ كُلِّ شَيًّ مِ . لَا إِلْهَ وَكُبَرُمِنْ كُلِّ شَيًّ مِ . لَا إِلْهَ وَإِلَّا اللَّهُ أَظْهَرُ مِنْ كِكِلِّ شَيْءً . لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْعٌ . لَا إِلَى اللَّهُ اللَّهُ لَيْسَ قَبَّلَهُ شَيُّهُ . لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَيْسَ بَعَدَهُ شَيَّعٌ . لَا إِلَّهَ إِلَّا اللهُ لَيْسَ فَوْقَهُ شَيٌّ . لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ لَيْسَ تَحْتَهُ شَيْءٌ. لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهَ لَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ. لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا سَتَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُنْلَفَ وَلَهُ الْحَكَمْدُ وَهُوَعَلَىٰ كُلَّ شَيْءٍ فَكَدِينٌ . لَاقَدِيرَ إِلَّا اللهُ . لَامْرِيدَ إِلاَّ اللهُ .

لَا إِلَنَّهُ إِلَّا أَنْتُ سُبِحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنْ أَجَاهِلِينَ لَا إِلَّهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّ كُنْتُ مِنَ الْخَاطِئِينَ . لاَ إِلَّهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الْهَالِكِينَ. فَاسْتَجِبْ بي كما اسْتَجَبْتُ لِذِي النَّونِ يَامَنُ أَمْثُرُهُ إِذَا أَرَاد سَتَ يْنَا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنُ فَيَكُونَ . وَهَلُ تَرَى أَنَّ يُونِسُ أَحْوَجُ إِلَى النَّهُمَـةِ مِنْ عَنَيْرِه لَا وَاللَّهِ فَمُصِيبَةُ الْمُذُنِينَ أَشَدُّ مِنْ مُصِيبَهِ فَصِرْنَا بِهَدَا أَفْهَ رَالْوَرَى وَفَدَ قُلْتَ: • إِنَّكُمَا الْحَبَّكَ قَامَتُ لِلْمُنْكَقَلِءِ • إِلَيْهِي إِنْ كَانَ الْعَفْوُمِنْكَ وَقُفْ الْعَلَى الْمُسِيئِينَ فَقَدْ اسْتَوْجَبْنَاهُ . وَإِنْ كَانَ لِلْمُحْسِنِينَ فَكُمْ يَظْهَرَمَعْتَاهُ .

عَصَمْتَ دِمَاءَنَا وَأَمْوَالْنَا بِلاَ إِلْكَ إِلَّا اللهُ اغصِمْ مِنَّا الْإِيَانَ بِلَا إِلَّهَ إِلَّا اللهُ . اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا يَامَنْ عَتَهْتَنَا بِهَضَلِ لَا إِلَّهَ إِلاَّ اللَّهُ اجْعَلْنَا مِنْ أَهْلَ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ . قُلتَ : • وَذَا النَّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لنْ نَقُدِرَ عَلَيْمِ فَنَادَى فِي الظَّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهُ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ • فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَيْنَاهُ مِنَ الْعَنَمَ وَكُذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ •

العَالِمِينَ • فاستجباً له وجياً وهِ الْفَوْمِنِينَ • الْمُغْمِنِينَ • الْمُغْمِنِينَ • فَهَا أَنَا نَادَيْتُكَ مِنْ ظُلْمَاتِ النَّفْسِ وَمَا فَهَا أَنَا نَادَيْتُكَ مِنْ ظُلْمَاتِ النَّفْسِ وَمَا اسْتَوْلَى عَلَىٰ مِنَ الْحِسْ انْ لَا إِلَّهُ إِلَا أَنْتَ اسْتَعَانَكَ إِنَّ كُنْ مِنَ الظّالِمِينَ .

اللَّهُمْ إِنَّكَ أَنْتَ انْعَفَقَ وَالْعَفُو لَا يَضَلَّهَ كُ إِلَّا مَعَ الْحَبَرَاءَةِ . وَانْتَ الْمُضِّنُ وَالْإِحْسَانَ لَا يَظْهَرُ إِلَّا مَعَ الْإِسَاءَةِ . وَهَا نَحْنُ فَتَدْ ظهرَ مِنْ الْمَا نَصْلُ أَهُمَا فَلَمْ يَبُقَ إِلَّا أَنْ يَضْهَرُ مِنْكُ مَا أَنْتَ أَهْدُهُ . • فَوَرَبّ الْسَكَمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقَّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ . اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ فِي رَحْمَتِكَ مَا هُوَذُحَتْ رَ

لِلْمُذْنِينَ فَإِنَّنَا اسْتَوْدَعْنَاكَ ذَخِيرَتنَا يَامَنْ لَا تَضِيعُ عِنْدَهُ الْوَدَائِغُ . إِلَهِي إِنْكَ كَ تَعَلَّمُ أَنِيَّ أَحِبُ التَّوْكَةِ وَالتَّوَابِينَ لَمَا عَلِمْتُ أَنَكَ تُحِبُّ الْتُوَابِينَ وَتَجِبُ الْمُتَطَهِّرِينَ وَلَكِنْ

خَيِيتُ إِنْ قُلْتُ تُبَتْ اليَك نَعْضَتْ تَوُبِحِ كَمَا هُوَمِنْ طَبْعَى وَعَادَٰتِي . فَإِنْ كَانَ ذَلْكَ لاً يَمْنَعُنِي الوُقُوفَ عِنْدَ بَادِكَ وَالْأَعْتِمَادَ عَلَى جُودِكُ وَكَرَمِكُ فَهَاذَ تُبُثُ إِلَيْكُ إِلَّ وَفَتْكَنِي وَرَجَعْتْ إِلَيْكَ إِنْ رَضِيتَني . وَكَيْتُ لَا تَقْبَلْنِي وَقَدْ قَلْتَ وَأَنْتَ أَصَّاقَ الْقَائِبِينَ • إِنَّمَ النَّوْبَةُ عَلَى اللَّهُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ المتوه ببجهائم تثوبون من فتربب فَأُونَكِكَ تَيْتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهُ هُرِ • فاجعكننا اللهام ممن أفرادهم فقدصم عترفا إِلَيْكُ بِالْعِصَدَانَ فَمُ يَبُقَ إِلَّا الْإِمْدِ لَنَ عِنْكُ

بالغَنْزُانِ. اللَّهِي أَوَلَنْسَ قَدْ أَسْزَلْتُ فِي

وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ • رَبَّنَا انْنَا انْنَا سَمِغنَا مَنَادِيًا يُنَادِى لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا برَيِّكُ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكُفِّرَ عَنَّا سَيِّنًا تِنَا وَتُوفِّنَا مَعِ الْأَبْرَارِ • إِلَّهِي إِنَّكَ أَمَرْتَنَا بِالسِّوَالِ وَتَكَفَّلْتَ لَنَكَ بالنُوالِ فَهَا نَحْنُ سَأَلْنَاكَ كُمَا أَمَرُبَتَنَا فَاسْتَجِبْ لَنَاكُمَا وَعَدْتَنَا . أُوَلَيْسَ فَتَدُ قلتَ فِي مُحْكِمِ الْعَثُرْآنِ • أَجِيبُ كَعْنُوهَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ إِلَهِي فَإِنْ كَانَتْ إِجَابَتُكُ لِلْمُطِيعِينَ فَمَنْ ذَا الذِي يُجِيبُ الْمُسِيئِينَ • أُمَّنُ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ •

كِتَابِكَ عَلَىٰ مَنْ قَدْ حَازَ السَّرفَ • قَلَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُعِنْفُو لَهُ مُما حَدُ سَلَفَ فَصِيتَ عَنهُمُ مُجَرّدِ النَّطُقِ بِكُلِمَةِ الْإِخْلَاسِ فَإِنْ كَانَ هَذَا نَعْتُكَ فَقَدْ تَحَقَّقَ الحَلَكِصُ الأننا آمَنا بِهَا إِسِمَانًا وَكُرَرْنِاهَا مِكَارُا وَهِيَ عَلَىٰ مَاهِى عَلَيْهِ قَاطِعَةٌ لِلسَِّرْكِ مِنْ أَصِهْ لِهِ وَإِنَّنَا وَإِنْ عَصَهِيْنَاكَ فَنَمَا كَفَرَهَاكَ وَإِنْ خَالَفْنَاكُ فَكَمَا جَحَدُنَاكُ • رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الْرَسُولَ فَاكْتُبْنَا مِعَ السَّاهِدِينَ .

• رَبُّنَا إِنُّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَبْيتَهُ

مِنَ الذُّنُوبِ وَمَا يَكُونُ اعْتِمَاداً عَلَى قَوْللِّكَ: وَمَا كَانَ اللهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَئْتَغْفِرُونَ
 وَمَا كَانَ اللهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَئْتَغْفِرُونَ اللَّهُ مَرَ إِنَّ أَسْتَغْفِرُكَ مِنْ كُلِّ مُخَالَفَةٍ وَمَعْصِيةٍ وَأَتَبَرَّا لَكَ مِنْ سَائِرِ أَفْعَالِي وَافْعَالِ الْأَشْقِيَاءِ لَوْشِئْتَ أَهْلَكُهُمُ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّاى • فَيَاسُبْحَانَكَ مَا الْطَفَكَ بِى وَمَا أَقَلَّ حَيَانِي مِنْكَ وَلَكِنْ فِعْلُكَ مَعِى كَمَا تَرْضَاهُ هُوَالَّذِي صَيَّرَ فِعْلِي مَعَكَ كَمَا تَرَاه. فَجُودُكُ الْغَزِبِيرُ هُوَ الَّذِي عَوَّدِنِ النَّفْصِيرَ، فَكُمْ عَصَيْلُكُ فَأَكْرَمْتَنِي . وَكُمْ بَارَزْنُكَ فَأَمْهَلْتَنِي وَمَعَ هَذَا كُلِّمَا سَأَلْتُكَ أَغْطَيْتَنِي . فَجُودُكُ الْمُدِيدُ هُوَ الَّذِى أَنْسَانِي بَعْلَشَكُ الشَّدِيدَ. إِلَهِ لَكُ

إِذَا لَمْ يُجِبِ الْكَرِيمُ عَبْدَهُ فَيَاشَقَاوَةَ الْمُذْنِينَ فَقَدْ ضَاعَ حَظَهُمْ مِنَ اللهِ لَوْلَا أَنْ قُلْتَ وَلَا نَتَيْأُسُولِ مِنْ رَوْحِ اللّهِ إِلَهِي فَعَنَدُ أَحْنُرَسَتِ الْمُعَاصِي لِسَانِي وَأَظُلُمَتِ الْغَفَلاتُ جَنَابِي • وَإِلاَ تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنُ مِنَ الْخَاسِرِينَ • وَإِنِّ عَلَىٰ عِلْمٍ مِنْ أَنَّ الذَّنُوبَ لَمُرْتُبْق لِي جَاهًا عِنْدُد وَلَابَدا مَعَكَ لِمَا فَرَطْتُ فِي جَنْبِكَ وَضَيَعْتُ مِنْ حَقِّكَ فَكُمْ مِنْ تَوْبَةِ عَقَدْتُهَا ثُمَّ نَقَضْتُهَا وَكُمْ مِنْ مَعْطِنيةٍ تَجَنَّبْتُهَا مَمَّ اقْتَرَفْتُهَا فَكَانَ عَفْوُلْكَ عَلَيَّ بِعَكَ يُعِدَرِ حَكَراءَ فِي عَلَيْكَ . وَهَاآناً أَسْتَغَفِركَ مِمّا كَانَ

تُوَّاخِذُ فِي بَمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقُنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا • رَبَّنَا لَا تَوَاخِذُنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبِّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَا إِصْرَا كَا حَمَلْتُهُ عَلَيْ الَّذِينَ مِنْ قِبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلُنَا مِنَ الْآ كَافَّهُ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَا وَاغْفِرْلَنَا وَارْحَمَنا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْفَوِمِ الْكَافِرِين . • رَبَّنَا لَا تُرِغْ قَلُونِنا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنَّكَ رَحْمَةً إِنَّكَ انْتَ الْوَهِيَابِ اللَّهُ مُرَّ إِنَّكُ أَعْطَيْتُنَا الْإِيمَانَ قَبْلَ السَّوَالِ وَهُوَ أَعَزَّ شَيْءً تَكُرَّمُتَ عَلَيْنَا بِهِ وَالنَّكِرِيمُ لَا يَرجِعُ في هِبَتِيرَ وَالمُوصُوفَ لَا يَتَخَلَّفُ عَنْ وَصِفِهِ اللَّهُ مَرَّ أَنْتَ السَّاهِدُ عَلَى دِينِي وَإِيمَانِي وَأَنتَ

الشَّاهِدُ عَلَىٰ إِسْلَامِي وَإِحْسَافِي وَأَنْتُ الشَّاهِدُ عَلَىٰ قَالِبِي وَلِسِانِي • رَتَبَا أَيْمُ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَكَ عَلَىٰ كُلُّ شَيْءٍ فَدِيرٌ • إِلَهِي فَهَلَ فِي الْعَالَمِينَ مَنْ هُوَأَحْوَجُ لِلتَّرْمُنَةِ مِنِي فَوَحَقّ ذَانِكَ وَنُورِ وَجْهِكَ إِنَّ افْتِقَارِي إِلَيْكَ بِقَدْرِ غِنَاكَ عَنِي فَإِنِي مُسْتَوْجِبُ لِخُمُةً مِنْكُ بِالْمُنَرْضِ

كَتَبَ رَبِّ اللَّهُ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحِمَةِ

 فَإِنْ كَانَتُ رَحْمَتُكَ لِلْمُسِيئِينَ فَقَدَ استَوْجَبَاهَا

 بإساء تِنَا وَإِنْ كَانَتْ لِلْمُحْسِنِينَ فَقَدُ فَاتَتُنَا

 بِشَقَاوَتِنَا وَلَوْلًا أَنْ بَقَى رَجَاؤُنَا فِلْكَانِ فَلْكُولًا

 بِشَقَاوَتِنَا وَلَوْلًا أَنْ بَقَى رَجَاؤُنَا فِلْكَانِ فَلْكَانِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

مَعَ الْخَشْيَةِ مِنْكَ وَالْإِنَابِةِ إِلَيْكُ وَالْأَلْمَا وحُسْنُ التَّوَكِلِ عَلَيْكِ اسْتَطَاعَ الْمُذْنِبُ الْوَقِوفَ بَيْنَ يَدَيْكَ . • وَمِنْ يَتُوجِكُلُّ عَلَىٰ اللَّهِ فَهُوحَسُبُهُ • فَيَا لَلْعَجَبِ كَيْفَ يَتْسَنَىٰ لِيَ أَنْ أَعْصِيتَ • وعلى الله فليتوكل المؤمينون • وَأَنَا فِي حَضِّرَتِكَ أَمْ كَيْفَ نَبَارِزُكَ مِمَا أَفْضَيُّهُ إِنَّهِي إِلَى اسْتَغُطَمَتُ ذَنْبِي قَبْلَ انْ نَقْرِنَهُ عَلَىَّ مِنْ آلَائِكَ أَمْ كَيْفَ نَسْأَلُكَ مِنَ النِّعَمِ مَا رْبَهَا نَصْرُفُ جُلَّهُ فِي فَخَالَفَتِكَ . فَهَلَ يَحْسُنُ مِنَ الْعَبْدِ الْآبِقِ أَنْ يَسْأَلَ مِنْ مَوْلَاهُ الْإِعَانَةُ عَلَىٰ الطَّرِبِيِ أَمْ بَصِحُ مِنَ الْعَاصِي أَنْ يَسْأَلَ

بعفوك وكما انتهت وَجَدَتُ الْرَجْمَةُ مِنْكَ سَ بَقَّةَ لِغُضَلَتُ . إِلَّهِي لُوْ أَرَدْتَ أَنْ تُوجِيتُنَ مِنْ مَقَامِكُ لَمَا أَطْلَعْتَنَى عَلَى كَرَمِكِ وَأَيَ كرم أعظم مِن قُولِكُ في بَعض كَارْمِكُ: مِنْ مَوْلَاهُ مَا يَتَقَوَّىٰ بِهِ عَلَىٰ الْمُعَاصِي فَوَحَقِّكَ "مَاغَضَبْتُ عَلَى أَحَد كَغَضَبِي عَلَى مَنَ أَذَنْبَ مَا تَجَرَّانَا عَلَىٰ عِصْيَانِكَ ظَنَا مِنَّا بِعَجْ زِلْكَ ذَنْبًا فَاسْتَعْظُمُهُ فِي جَانِبِ كُرَمِي "فَعَلَمْتُ وَلَكِنْ جُودُكَ الْمَدِيدُ هُوَالَّذِى أَنْمَانَا بَطْسَلْتُكُ أنَّهُ لا بِنْيَغِي نَامُؤْمِنِ أَنْ يَمَنَّعُظِمَ شَيْنًا هُوَ الشُّدِيدَ فَحِلْمُ السَّيدِ هُوَالَّذِي يَقْضِي بِاسِّاهَ وَ الْعَبِيدِ تختت لَذَيْكَ بالنظر لكوملُ وَجُودِكَ وَهَذَا

كَلَفْتَنِي إِصْلَاحَ قُلْبٍ مِنِي وَأَنْ أَجْمَعَهُ عَلَيْكَ وَكُيْفُ تَكُلُّفِنِي إِصْلاحَ شَيْءٍ هُوَ بِيَدِلْكَ . فُوَحَقِّكُ لُوْمَلَكُتُهُ سَاعَةً لَرَدُدْتُهُ إِلَيْكَ وَلَوْصَرَفْتَنِي فِيهِ لَحْظَةً لَجَمَعْتُهُ عَلَيْكَ فها هُوَ تَحَقَّقَ مِنِي التَقْصِيرُ وَانْتَ عَلَىٰ جَمْعِهِ إِذَا تُشَاءُ قَدِيرٌ . إِلَّهِ إِنْ إِنِي عَلَىٰ عِلْمِ مِنْ جَرَاءَتِي عَلَيْكَ وَتَقْصِيرِي فِي حَقِّكَ كَعَمَا أَنَكُ عَلَىٰ عِلْمٍ مِنْ أَنَ الْحَكَاءَةَ مِنِي لَمْ تَتْبُلُغُ إِلَىٰ حَدِّ الْإِسْثُرَاكِ بِكَ وَلَا إِلَىٰ الافتراء عَلَيْكُ وَإِنْ فَاتَتْنِي الطَّاعَةُ لَـمْ يَفُتْنِي الإِيمَانَ بِكَ وَلَا الافْنِقَارُ إِلْيَكَ • رَبِّ إِنِّي لِمَا أَزْلَتَ إِلَى مِنْ خَيْرِ فَقِينِ •

إِلَهِي فَإِنْ كَانَ الْحِلْمُ مِنْ أَخَصِ أَوْصَافِكَ أَزَلًا وَفِي الْآبَادِ فَهَلَ يَصِحُ تَخَلُّفُهُ مِنْكَ فِي الْمُعَادِ الْكَهِي لَمَنَا أَطْلَعْتَنِي عَلَىٰ أَنَّ الْكُلُّ بِقَضَهَا ثِكَ وَقَدَرِكَ عَلَمْتَنِي أَنْ نَشْتَكِي مِنْكَ إِلَيْكَ إِذْ لَا مَلْجَأْ مِنْكَ إِلاَّ إِلَيْكَ وَإِنِي أَسَيْهِدُكَ عَلَىٰمَا فِي قَلْبِي وَأَنْتَ خَيْرُ الشَّاهِدِينَ . إِنَّ الظَّنَّ فِيكَ جَمِيلٌ وَأَنْتَ حَسْبُنَا وَنِعْمَ الْوَكِيلُ وَإِنْ مَعَ تَفْرِبِطِي فِي جَنْبِكَ وَتُقَصِّيرِي فِي حَقِكَ. إِلَّهِي لَوْلَا إِسَاءَتِي لَمْ يَظْهَرْ مِنْكَ الْإِحْسَانُ وَلَوْ لَا مَعْصِيَتِي لَمْ يَظْهَرُ مِنْكَ الْغُفْرُانُ . فَالْمُخَالَفَةَ مِنِي هِيَ الَّتِي أَظْهَرَتْ مَا أَبْطَنْتُهُ الْمُوَافُقَةُ مِنْ عَنَيْرِي . إِلَهِي إِنَّالَكِي إِنَّالَكِي

• وَإِذَا خَاطِبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلامًا • وَأَنْتَ بِالْإِجَابَةِ جَدِيرُ كَمَا أَنَّكَ عَلَىٰ كُلَّ وَقَدْ سَمِعْتَ مِنِي الْخِطَابَ فَأْشِمِعْنِي مِنْكَ شَيْءٍ فَدِيرٌ. إِلَهِي فَإِنْ خِفْتُكَ فَمِنْ حَقِي الْجَوَاتِ. إِلَهِي إِنْ نَظَرْتَ إِلَىٰ فِعُ لِي لِأَنْكُ مُقْتَدِرُ عَظِيمٌ وَإِنْ رَجَوْتُكَ فَمِنْ مَقَتَّنِي وَإِنْ نَظِرْتَ إِلَىٰ وَصِّفِي عَذَرْتَنِي صِدْفِي لِلْنَكَ حَلِيمُ ٰ كَرِيمُ . إِلَاهِي فَأَيُّ فَالْفِعْلُ عَنِي مُنْقَطِعٌ وَالْوَصْفُ مِنِي مُتَّبّعٌ خَيْرٍ فَاتَنِي إِنْ كُنْتُ بِكَ عَارِفًا وَأَيْ فَهَلْ تُعَامِلْنِي بِالْعَرَضِ النَّالِئِلِ أَمْ بِالْوَصْفِ فَضْلِ أَعْوَزُنِي إِنْ صِرْتَ مِنْكَ خَاتِفًا . الْحَاصِلِ فَحَسْبُكَ مِنَ الْعَاصِي مَا يُكَامِدُهُ فيَاللَّعَجَبِ أَمَعَ الْحَوْفِ الْعِصْلَيَانِ وَمَعَ مِنْ ذَلِّ المُعَاصِى . إِلَاهِي عَزَمْتُ عَلَيْكَ المَعْصِيَةِ الغَفْرَانَ فَهَذَا هُوَحَدُ الْفَصَـٰلِ بِأُعَزِّ الوسَائِطِ إِلَيْكَ وَبِحَقِّكَ عَلَيْكَ إِلاَّمَا وَمُنْتَهِى الْإِمْتِنَانِ . إِلَّهِى فَبِحَقَّ عِزَلِكَ صَهَحْتَ عَنْ جَهْلِي وَلَا تَزِدْنِي ذُلاّ عَلَى ذُلِيّ إِلَّامَا تَعَطَّفْتَ عَنْ ذُلِيَّ وَبِحَقَّ عِلْمِكَ إِلَّا • أَشْكُو بَتِي وَحُـ زُنِي إِلَىٰ اللَّهِ • مَا صَفَحْتَ عَنْ جَهْلِي أُوَلَيْسَ ذَكَرْتَ أشكوضع في وغبني إلى اللو مِنْ نَعْتِ الْعُـُـلَمَاءِ :

• وَأَفْوَضُ أَمْرِي إِلَىٰ اللهِ إِنَّ اللَّهِ إِنَّ اللَّهُ يَصِيرُوا لِعِبَادِ • إِلَاهِي فَهَلْ يَلِيقُ بِكَ أَنْ تُقَيِّحَ وَجُهَّا كَانَ لْكَ سَاجِدًا أَمْ تُعَذِّبَ بَدَناً كَانَ لَكَ عَاجِداً أَمْ تَحْرِقَ لِسَاناً كَانَ لَكَ ذَاحِراً أَمْ تَطْمِسَ بَصَرًا كَانَ لَكَ نَاظِرًا أَمْ تُؤْلِمَ قُلْبَا كَانَ بِكَ عَارِفًا أَمْ تَطْرُدَ عَبْداً كَانَ مِنْكُ خَانِفًا . فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مَا يَقْتَضِيهِ الْعَدْلُ فَقَدْ يَنَازِعُهُ الْفَصْلُ وَالْوَاقِعُ مِنَّكَ وَالْأَنْسَبُ أَنَّ الرَّحْمَةَ سَابِقَةٌ لِلْغَضِّبِ. إِلَّاهِي وَهَلَ تِلْكَ الرَّجْمَةُ لَا تَشْمَلُنِي وَالْحَالَةُ أَنَّهَا وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ وَحَتَّىٰ لَوْ قُلْنَا أَنَّكَ كَتَبْتُهَا لِلْمُتَّقِينَ فَهَلْ لَا يَكُونُ مِنْهَا حَظَ

الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ أَنَا مِنْ أَفْرَادِهِمْ . إَلَاهِي إِنَّكَ اتَّحَفْتَنِي بِالْإِيمَانِ وَامْتَحَنَّتَنِي بِالْعِصْيَانِ فَهَلْ تُعَامِلْنِي بَمَا مَنَحْتَنِي أَمَرُ تُجَازِينِي بِمَا امْتَحَنْتَنِي فَكُلُّ ذَٰلِكَ سَائِغٌ مَعْقُولٌ وَمِنْكَ لَذِيذٌ مَقْبُولٌ إِنْ كَانَ لَا يَطْرُدْنَا مِنْ بَابِكَ وَلَا يَمْنَعْنَا مِنْ خِطَابِكَ . إِلَاهِي إِنَّكَ أَوْجَبْتَ عَلَيْنَا إِغَاثَةَ الْمُلْهُوفِ وَأَنْتَ أَوْلَىٰ بِالْإِعْكَاتُهِ مِنَّا • إِنَّ اللَّهَ بِالْنَاسِ لَرَؤُفْ رَحِيمٌ • فَأَدْرِكْنَا بِنُصْرَيِكَ فَإِنَّ الذَّنُوبَ كَادَتْ تَقْطَعْنَا عَنْ بَابِكَ وَتَمْنَعُنَا التَّعَرُّضَ لِنَفَحَانِكَ فَيَالَئِتَنِي

مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نِسْيًا مَّنْسِيًّا .

وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ كَلَا أَمْلِكُ لِيَفْسِي نَفْعاً إِلَهِي إِنِّي عَلَىٰ عِلَمْ مِنْ أَنَّ مَقَامِي لَمْ مَينلُغُ وَلَاضَرَّا إِلَّا مَا سَتَاءَ اللهُ . إِلَّاهِي إِنَّكَ عَلَى عِنْدَكَ جَاهَا نَزْتَجِيهِ وَلا قَدَّمْتُ مِنْ عِلْمِ مِنْ مَيْلِ قُلُوبِنَا إِلَيْكَ وَحُنُوِّهَا عَلَيْكَ أَعْمَالِي فِعْلاَ نَرْتَضِيهِ إِلاَّ مُجَرَّدَ التَّوْحِيدِ وَإِنْ لَمْ تَجْمَعْ بِكَ فَأَنْتَ عَلَىٰ جَمْعِهَا إِذَا تَشَاءُ فَإِنِّي شَاهِدُ عَلَىٰ وَحْدَانِيَّتِكَ وَأَنْتَ حَلَيْرُ قَدِيرٌ. فَاجْمَعْهَا اللَّهُ مُرَّ عَلَيْكَ يَاجَامِعَ النَّاسِ السَّاهِدِينَ . إِلَهِي تَوَفَّنِي مُسْلِماً وَٱلْحِقْنِي لِيَوْمِ لَارَسِّ فِيهِ . إلَّهِي وَإِنْ كَانَتِ الذَّنُوبُ بِالصَّالِحِينَ . إِلَهِي كَيْفَ أَتَشَفَّعُ إِلْكَتُكُ مِنَّا شَنِيعَةً فَإِنَّنَا مَا نَوَيْنَا بِهَا الْقَطِيعَةَ بشَهَادَتِي وَأَنْتَ الَّذِي اسْتَشْهَدْتَنِي أَمْ كَيْفَ فَاجْعَلْهَا مِنَّا اللَّهُمَّ هَفَوَاتٍ فَقَدْ جَاءَ عَرْنَ أَتَقَرَّبُ لَكَ بِعِيَادَتِي وَأَنْتَ الَّذِى اسْتَعْبَدُتِّنِي نَبِيكُ " إِنَّهَا الْأَعْهَالُ بِالنِّيَّاتِ " ـ أَمْ كَيْفَ أَتُوسَلُ إِلَيْكَ بِذِكِرِي وَأَنْتَ بِهِ الِلهِي إِنَّكَ أَمَرْتَنَا بِالْعَفْوِعَمَّنْ طَلَمَكَ الْعَالَمَكَ اللَّهُ الْعَالَمَكَ اللَّهُ الْعَالَمَ ا ذَكُوبَنِي . كَفَانِي مِنْ الْجَزَاءِ أَنْ صَيَرُتَنِي وَإِنَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَأَنْدَ، أَوْلَىٰ بِالْعَفُومِنَّا لِلْعَمَلِ أَهْ لَا قِبَلْتُهُ مِنِي أَمْ لَمْ تَقْبَلُ فَأَنَا • وَإِنْ لَمْ تَغْفِرُ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَالِخَاسِرِينَ • عَبْدُكَ عَلَىٰ كُلَّ حَالِ وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِلْ فَ

إِلَهِي إِنْ كَانَتْ أَفْعَالِي الْحِسَانُ لَا تَأْثِيرَ لِهَا فِي كَيْفَ يُوَحِّدُ لَكَ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلَّ شَيْءٍ سَلَهِدُ . الْاَتِصَالِ فَكُيْفَ يَكُونُ مَا سَاءَ مِنْهَا سَلَبًا إِلَّهِي كَيْفَ نُوَحِدُكُ وَالتَّوْجِيدُ هُوَالَـدِي فِي الْأَنْفِصَالِ . إِلَّهِي مَا عَبَدَكُ الْعَابِدُونَ أَسْقَطَنِي أَمْ كَيْفَ لَا نُوَحِدُكَ وَالتَّوْجِيدُ هُوَ مَهْمَا عَبَدُوا وَلَاعَرَفِكَ الْعَارِفُونَ مَهْمَا عَرَفُوا الَّذِي الثَّبَتَنِي . أَمْ كَيْفَ نَعْرِفُكَ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ وَلَا وَحَدَكُ المُوَحِدُونَ مَهْمَا وَخَدُوا وَلا الذِي لَا تَتَكَيَّفُ أَمْ كَيْفَ لَا نَعْرِفُكَ وَأَنْتَ وصَفَكَ الواصِفُونَ مَهْمَا وَصَفُوا وَكَيْف الظَّاهِرُ فِي كُلِّ شَيْءٍ نَتَعَرَّفُ أَمْ كَيْفَ يُدْرِكُ المُؤْجُودُ كُنْهُ مَنْ أَوْجَدَهُ أَمْ كَيْفَ نَجِدُك وَالوجْدَانُ مِنْكَ بَعِيدٌ أَمْ كَيْفَ لَا يُوَقِي الْعَابِدُ حَقَّ مَنْ اسْتَعْبَدَهُ فَسُبْحَانَ نَجِدُكَ وَأَنْتَ أَقْرَبُ إِلَيْنَا مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. مَنْ حَكُمُ الْعَيْبَ عَلَىٰ السُّنهَادَةِ فَالظَّاهِرُ إلَّهِي كَيْفَ تَخْفَىٰ وَأَنْتَ الظَّاهِرُ أُمْرِ غَيْبُ وَالْغَيْبُ سَتْهَادَةٌ . إِلَاهِي إِنَّكَ أَمَرْتِنِي كَيْفَ تَغِيبُ وَأَنْتَ الْحَاصِرُ أَمْ كَيْفَ بِالْتُوْجِيدِ وَأَنْ الْكُونَ عَلَى ذَلِكَ شَهِيدٌ وَكَيْنَ تُعُصَىٰ وَأَنْتَ الْقَاهِرَ . سُنْكَانَكُ لَا أَحْصِ يُوَحِدُكُ مَنْ لَا وَجُودَ لَهُ مَعَ التَّوْحِيدِ أَمْ ثَنَاءً عَلَيْكُ أَنْتَ كَعَمَا أَثَنَيْتَ عَلَىٰ نَفْسِكُ

وَمِنْ تَنَافِي عَلَيْكَ أَنْ حَيَرْتَنِي فِيكَ . اللَّهُ مَ زِدْنِي فِيكَ تَحَيُّراً وَاجْعَلَ حَظَّنَا مِنْكَ حَظًا مَوْفُورًا وَاغْنِنَا بِكَ عَنِ الْعَالِمِينَ. اللَّهُ مُ إِنْ كَانَ فِي أَحْبَا بِكَ مَنْ أَغْنَيْتُهُ عَنِ السَّوْالِ مِنْكَ فَإِنِي لا أَسْأَلْكَ الْغِنَىٰ بِكَ عَنْكَ إِنْمَا أَسْأَلُكَ الْغِنَىٰ بِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ . اللَّهُ مُمَّ إِنَّكَ عَلَىٰ عِلْمِ مِنْ أَنِي لَا أَحِبُ السُّؤَالَ مِنَ الْخَلْقِ وَلَا أَحِبُ مَنْ يَسْأَلَهُمْ وَلَكُونَ الْحَوانِجَ رَدُّتنَا إِلَيْهِمْ فَاجْعَلْ اللَّهُ مُرَاحَوَائِجَنَا كُلُّهَا إِلَيْكَ وَاجْمُعُ هَكَنَا عَلَيْكَ حَتَّى لَا يَكُونَ الْتِجَاؤُنَا إِلَّا إِلَيْكَ وَلَا يَقَعُ نَظُرُهَا إِلَّا عَلَيْكَ اللَّهُ مَ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَإِلَيْكَ

أَنَبْتُ وَعَلَيْكُ اعْتَمَدْتُ ، اللَّهُمُ أَنْتَ رَبِّ وَأَنَا عَبْدُكُ عَلَى كُلِّ كُلِّ كَالِّ وَإِنِّي عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ سَثَرَ مَا صَنَعْتُ . اللَّهُ مُ افْعَلْ بِنَا مَا الْتُ أَهْلُهُ وَلَا تَفَعْكُلُ بِنَا مَا نَحْنُ أَهْلُهُ . اللَّهُمَّ اعْصِمْ مِنَا الْبَصَرَ وَالْبَصِيرَةُ وَكُلَهِرِرٌ مِنَا الْفُوادُ وَالْسَيْرِيرَةُ وَقِنَا اللَّهُ مُرَّسَّكُرُ انْفُسِنَا وَلَا تَوَاحِنْنَا بِذَنُوبِنَا .

• إنَّ اللهَ يَفْعَكُ مَا يُربِيدُ • الكهُ مَرَ لَا تُلْهِ مُنَا مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا تَسَلِّطُ عَلَيْنَا مِنْ لَا يَرْحَمُنَا وَلَا تَكِلْنَا إِلَىٰ أَنْفُسِنَا • وَمَا أَبَرِئَ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ كَلَمَّارَةً ۗ بالِسُوءِ اللَّا مَا رَحِمَ رَبِّي . اللَّهُ مَ كُنْ لِي نَاصِراً وَمِجْدِراً وَاجْعَلِ الْعَقْلَ مِنِي وَزِيرًا . • كَيْ شُيَبِكُ كَيْثِيرًا وَنَذْكُرُكُ كَيْبِيلًا إِنْكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا . اللَّهُمَّ قَلَّتْ حِيلَتِي وَضَعُفَتْ قُوَّتِي وَكُلَّتْ عَزِيمَتِي • إِنِّ وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ سَنَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا •

• رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسُنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرُ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوبَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ • اللَّهُ مُرَّ إِنْ قَدَّرْتَ عَلَيْنَا مِحْنَةً فَكَلَّا تَجْعَلْهَا فِي دِينِنَا وَإِنْ قَدَّرْتَ عَلَيْنَا مُصِيبَةً فَلَا تَجْعَلْهَا فِي قُلُوبِنَا وَإِنْ قَدَرْتَ عَلَيْنَا فِتْنَةَ فَلَا تَجْعَلْهَا فِي آخِرَتِنِا وَإِنْ قَدَرْتَ عَلَيْنَا مَعْصِيَةً فَلَا تَجْعَلْهَا عَاقِبَةَ أَمْرِنَا. اللَّهُ مَا تُرِيدُ كُلَّا أَسْأَلُكَ دَفْعَ مَا تُرِيدُ وَلَكِنِّ أَسْأَلُكَ التَّأْمِيدَ فِيمَا تُرِيدُ . اللَّهُ مُرَّالِينَ أَسْأَلُكَ أَنْ تُسْلِمَنَا لِلْقَدَرِ وَتُسْلَمَ الْعَسَدَرَ إِلَيْنَا حَتَّى لَا نَنْعَجَّلَ مَا أَجَّلْتَ وَلَا نَتَأَجَّلَ مَا عَتَمَلْتَ .

وَهَأَنَا أَسْتَمِدُ الْإِعَانَةَ مِنْكَ عَلَىٰ دَوامِ الْيَقِينِ فَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَطْرُقَهُ مَا يُضْمِعِفُهُ فِيمَا بَقِي مِنَ السِّنِين • رَبِّ إِنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحُمُ الرَّحِمِينَ • رَبَّنَا لَا تَفْتِنَّا وَلَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اللَّهُمَّ إِنِّي اسْتَوْدَعْتُكَ دِينِي وَإِيمَانِي فَأَدْخِلْنِي بِهُمَا فِي الصَّالِحِينَ . • رَبَّنَا أَيْمِ لَنَا نُورَبَا وَاغْفِرْ لَكَا انكُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ فَ دِيرٌ • • رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلُكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَلُواتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيتِي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

تَوَفَّنِي مُسَّلِّماً وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينْ • • إِنَّ وَلِهِيِّىَ اللَّهُ النَّذِي نَزَّلَ الْكِتابَ وَهُوَيَتُولَى الصَّالِحِينَ • اللَّهُمَّ اجْعَلْ سَيِّآتِنَا سَيِّآتِ مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَا تُجْعَلُ حَسَنَاتِنَا حَسَنَاتِ مَنْ أَبْغَضْتَ اللَّهُمَّ أَكْرِمْنَا وَلَا تُهِنَّا وَاعْطِنَا وَلَا تَحْمِنَا وَزِدْنَا وَلَا تُنْقِصُنَا وَآثِرْنَا وَلَا تُؤْثِرْ عَلَيْنَا وَاهْدِنَا وَاهْدِ بِنَا وَامْضِنَا وَارْضَ عَنَا . • وَرِضْوَانْ مِنَ اللّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَالْفَوْزَالْعَظِيم . اللَّهُ مَ لَا تَفْتِنَا فِي دِينِنَا وَلَا فِي دُنْيَانَا وَلَا فِي مُمَاتِنًا وَلا فِي مُعْيَانًا وَلَا يَجْعُلُنَا فِلا يَجْعُلُنَا فِتْ نَـٰهَ لِلظَّالِمِينَ . اللَّهُ مُرَّمَتِّعْنَا بِنِعَمِكَ وَجَنِّبْنَا

• مَنْ يَهْدِ اللهُ فَهُوَ المَهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَلُهُ وَلِيًّا مُرْسِثِدًا • اللُّهُ مَ ارْزُقْنا مِنَ الْعِلْمِ مَا فِيهِ كَيَاكُمُ وَمِنَ الْفَهْمِ مَا فِيهِ كَفَايَةٌ وَمِنَ الْعَقْلِ مَا فِيهِ كِفَايَةٌ وَمِنَ الصَّبْرِ مَا فِيهِ كِفَايَةٌ وَمِنَ الْحَزْمِ مَافِيهِ كِفَايَةٌ وَمِنَ الْحِفْظِ مَا فِيهِ كِفَايَةً وَمِنَ الشَّوْقِ مَا فِيهِ كِفَايَةً وَمِنَ الذُّوقِ مَا فِيهِ كَفَايَةً وَمِنَ التَّوْفِيق مَا فِيهِ كِفَايَةً.

• وَمَا تَوْفِيقِ إِلاَ بِاللهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ • اللَّهُ مَا أَهْ مَنَا فِي الْمُحْتَا وَفِي اللَّهُ مَا أَهْ مَنَا فِي الْمُحْتَا وَفِي اللَّهُمُ الْحُنَّا وَفِي

المَمَاتِ . اللَّهُ مَ اكْفِنَا مَا أَهَ مَنَا فِي جَمِيعِ الْحَالَاتِ . اللَّهُ مَ اكْفِنَا مَا أَهَ مَنَا مِنْ سَتَ رِ الْمَالُوقِ اللَّهُ مَ اكْفِنَا مَا أَهَ مَنَا مِنْ سَتَ رِ الْمَخْلُوقِاتِ

• فَسَيَكُفِيكُهُمْ الله وَهُوَ السِّمِيعُ الْعَسَلِيمْ .

• فَاللهُ خَيْرُخِ فَظَا وَهُوَارُحُمُ الرَّاحِمِينَ • اللَّهُ خَيْرًا لَنَا وَامِئنَا اللَّهُ خَيْرًا لَنَا وَامِئنَا مَا كَانَتُ الْحَيَاةُ خَيْرًا لَنَا وَامِئنَا مَا كَانَتُ الْحَيَاةُ خَيْرًا لَنَا وَامِئنَا مَا كَانَتُ الْحَيَاةُ خَيْرًا لَنَا وَجَنِبْنَا شَرَّا أَنْفُسِنَا مَا حَانَ اللَّهُ مَا رَحِمَ رَبِي . • إِنَّ النَّفْسَ لَامَارَةٌ بِالسُّوءِ إِلاَّ مَارَحِمَ رَبِي . • إِنَّ النَّفْسَ لَامَارَةٌ بِالسُّوءِ إِلاَّ مَارَحِمَ رَبِي

اعْتَصَمَّتُ بِاللَّهِ مِنْ مَكَائِدِ النَّفْسِ وَالسَّيْطَا اعْتَصَمَّتُ بِاللَّهِ مِنْ شَيَاطِينِ الْإِنْسِ وَالْجِنِ اعْتَصَمَّتُ بِاللَّهِ مِنْ شَيَاطِينِ الْإِنْسِ وَالْجِنِ اعْتَصَمَّتُ بِاللَّهِ مِنْ عَدَابِ اللَّهِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ مَحْدِ اللَّهِ مِنْ مَحْدِ اللَّهِ مِنْ مَحْدِ اللَّهِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ مَحْدِ اللَّهِ مِنْ مَحْدِ اللَّهِ مِنْ مَحْدِ اللَّهِ مِنْ مَحْدِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ مَحْدِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ مَحْدِ اللَّهِ مِنْ مَحْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ مَحْدِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الل

اللَّهَ مُرَّ إِنَّى أَعُوذُ بِعَفْوِكَ مِنْ عِمْ الِكَ وَهُوَ بِسْ \_ لِللهِ الرَّحَمَٰنِ الرَّحِيمِ الَّذِي عَنَتْ لَهُ الْوُجُوهُ وَخَسَّعَت إِلَيْهِ الْأَصْوَاتَ وَوَجِلَتْ وَأَعُوذَ بِرِضَاكَ مِن سَخَطِكُ وَأَعُوذَ سِكَ مِنْكَ . أَعُودُ بِكُلِمَاتِ اللَّهِ الثَّامَـَاتِ مِنْ مِنْ خَسَّٰ يَتِهِ الْقُلُوبُ أَنْ تَصَلِّى وَتَسَلِّمَ عَلَىٰ عَضَيِهِ وَعِقَايِهِ وَسَكَرِعِبَادِهِ وَمِنْ سَكَرِ سَيِدِنَا مُحَدِّ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْبَحَابِهِ وَأَنْ تَقْضِي هَ مَرَاتِ الشَّيَاطِينِ وَإِنْ يَحْضُرُونِ. حَاجَاتِنَا وَتُعَزِّجَ كُرُبَاتِنَا وَتُقِيلَ عَثْرَاتِنَا وَثُغْفِرَ زَلَاتِنَا وَتُنَبِّتَ أَقْدَامَنَا وَتُبْلِجَ خَجَّتَنَا وَتُوْرَدُ اللَّهُ مَ إِنِّي الْتَجَاْتُ إِلَىٰ بَابِكَ وَتُوكَّلُتُ عَلَىٰ أَتْبَاعَنَا وَتُنْزِلَنَا وَإِنَّاهُمْ مَنْزِلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ كَرَمِكَ وَتَحَصَّنْتَ بِأَسْمَائِكَ . بِسْ عِلِلَّهِ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ بِسُلْطِلِلَهِ بَعْدَكُلِّ شَيْءٍ بِسُلْطِلِلَّهِ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ . اللَّهُ مُ الْحُرْسُنَا بِالْعَيْنِ الَّتِي مَعَ كُلِ شَيْءٍ بِسِهُ لِللهِ فِي كُلِّ شَيْءٍ بِسُلْمِلِلَّهِ لَاتَنَامُ وَاكْنُفْنَا بِالْكُنُفِ الَّذِي لَا يُضَاءُ الَّذِي لَا يَصْدُرُ مَعَ اشْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَأَدْحِلْنَا فِي الْحِصْبِنِ الَّذِي لَا يُرَامُ وَاجْعَـلُ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. عَاقِبَةً أَمْرِبَا دَارَ السَّلَامِ . اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْالُكَ اللَّهُ عَرَانِي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الْعَظِيمِ الْأَعْظِمِ لِعُهُومِ الْمُؤْمِنِينَ فَقَدْ ضَافَتْ بِهُمُ الْأَسْبَابُ

وَسُدَّتْ دُونَهُمُ الْأَبْوَابُ وَإِلَيْكَ الْمُرْجِعُ وَالْمَابُ يَامَنْ يُرْتَجَىٰ لِكُشْفِ الْكُرْبَاتِ وَيَامَنْ يُقْصَدُ عِنْدَ الْمُهِمَّاتِ . • أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْسِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلْفًاءَ الْأَرْضِ الْإِلَّاهُ مَعَ اللهِ قَلِيلاً مَا تَذَكَكُرُونَ . • لَفَّذَ جَاءَكُرُ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيرٌ عَلَيْهِ مَاعَنِمُ حَرِيضٌ عَلَيْكُمْ بِالمُؤْمِنِينَ رَؤُفُ رَحِيمٌ • فَإِنْ تَوَلَوْا فَمْتُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَعَلَيْهِ تُوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ . اللهُ مُرَ إِنِي أَسْأَلْكَ بِكُلِ قَلْبِ وَلِسَانٍ

أَنْ تُصَلِّى وَتُسَلِّمَ عَلَى رَسُولِ الرَّحْمَةِ سَيِّدِ وَلَدِ عَدْنَانَ سَيُّدُنَا وَمَوْلَانَا مُحَكَّدٌ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ فِي كُلِّ شَأْنٍ وَأَنْتَ كُلَّ يَوْمِ فِي شَأْنِ فَالسُّنُّونُ مِنْكَ لَا تُعَدُّ وَالْمَدَدُ مِنْكَ لَا يَنْفُذُ . • قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِكَاداً لِكُلِماتِ رَبِّ لَنَفَدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَالِمَاتُ رَبِّي وَلُوْجِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا • اللَّهُ مَ اجْعَلُ كَلِمَانِكَ هَاتِهِ لِلصَّلَاةِ عَدَداً وَرَحْمَتُكَ الْوَاسِعَةَ لِلسَّلَامِ مَدَداً اللَّهُ مَ إِنِّي صَلَّيْتُ عَلَى النَّبِيِّ فَاسْتَغُرَّفْتُ أَنْوَاعَ الْعَدَدِ وَاسْتَوْفَيْتُ أَصْنَافَ الْمُكَدِ

محكمتَد وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَشْيَاعِهِ وَأَشْيَاعِهِ وَأَنْصَارِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَأَصْهَارِهِ وَذُرِّتَاتِهِ وَمُحِبِّيهِ وَأَمَّتِهِ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينَ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ أَجْمَعِينَ يَاأَرْحُمُ الْتَلْحِينَ يَارَبُ الْعَالِمَينَ . وَآخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . اللَّهُ مَا كَا اللَّهُ عَا مَنْ جَعَلْتَ الصَّلَاةَ عَلَىٰ النِّبِيّ مِنَ الْعَتُرُبَاتِ أَتَقَرَّبُ إِلَيْكَ بِكُلِّ صَلَاةٍ صَلِيَتْ عَلَيْهِ مِنْ أُوَّلِ النَّتْأَةِ إِلَىٰ مَا لَا نِهَايَةَ لِلْكُمَا لَاتِ . سُبْكَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَكَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَىٰ الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَالِمِينَ. قَدْ ثَمَّتُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الْمُنَاجَاةُ الْعَلَوِيَةِ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى قُوَّةٍ صَاحِبَهَا الْرَبَّانِيَّةِ وَإِنَّنَا

فَانْتَبَهْتُ فَوَجَدْتُ عَدَدَكَ لَا يُعَدُّ وَمَدَدَكَ لَا يَنْفَدُ. الْلَهِ مُ إِلِي أَسْأَلُكُ أَنْ نَنْهِي الْعَدَدَ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ فِيمَا لَا يُعَدُّ وَالْمَدَد فِيمَا لاَ يَنْفَذُ ، اللَّهُ مُ صَلِّى عَلَى سَيِّدِ نَا مُحَامَدُ وَاعْطِهِ الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالدَّرَجَةُ الرَّهِعَةُ وَابْعَتْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تَخْلِفُ الْمِيعَادَ . اللَّهُمَّ عَظِمْ شَأْنَ مُحَمَّدٍ وَبَيِنْ بُرْهَانَ مُحَدٍّ وَبَلِبُمْ حُجَّةً مُحَدٍّ وَوَضِّحُ فَضِيلَةً مُحَمَّدٍ وَتُعَبَّلُ شَفَاعَةً مُحَمَّدٍ وَأُبَدِّ شربعة محكمد وسدد أمتة محكمد وانصر انتباع محكمتد وقو أشياع محجد وارزفن تحجَبَّةَ مُحَمَّدٍ وَصَلِ اللَّهُ مَرَّ عَلَىٰ سَيَدِنَا

مُتَيَقِّنُونَ بِأَنَّ كُلَّ مَنْ عَمِلَ بِهَا حَسْبَمَا أَمَرَ بَهَا صَاحِبُهَا رِضُوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَّا وَكَيُدُهُ اللهُ بِنُورِمِنْ عِنْدِهِ وَيَهْدِيهُ سَوَاءَ السَّبِيلِ. وَهَاكُ نَصَلُ مَا أَمَرَ بِهِ أَسْتَاذُنَا صَاحِب الْمُنْ اَجَاهِ قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: يَسُرُّنِي أَنْ يَقْرَأُهَا الْمُرْبِدُ فِي كُلِّ بَيُومٍ مَسَرَّةً بِاخْتِلَاءِ وَإِحْصَارِقَلْبٍ وَصِدْقِ لَهْ جَةٍ مَعَ النَّنَمَعُّن فِي مَعَانِيهَا وَمَنْ لَمُرْيَبَ تَطِعْ فَ مَرَةً فِي الْإُسْسُبُوعِ وَالْأَفْضِلِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ وَقُفَّنَا اللهُ لِلْعَمَلِ بِهَا حَتَّى لَا يَصِيبِعَ حَظَّنَا مِمَّا هَدَتُهُ لَنَا يَدُ الْعِنَايَةِ.